

## المكتبة الخضراء للأطفال

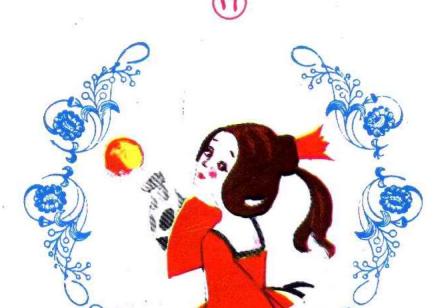

## الكرةالذهبية

الطبعة الخامسة عشرة



بقلم: عبدالله الكبير



مَّى حَدَثَتْ هَاذِهِ الْقِصَّة ؟ وَفِي أَى الْبِلادِ وَقَعَت ؟ . . . لا أَحَدَ يَعْرِفُ ذَلِكَ أَبَدًا ؟ فَكُلُّ مَا قَصَّنَهُ عَلَيْنَا أَجْدَادُنَا الْقُدَمَاء ، وَتَرَكُوهُ لَنَا لِنَقُصَّهُ عَلَيْكُم ، أَيُّهَا الْأَبْنَاءُ الْأَعِزَّاء ، هُوَ أَنَّ هٰذِهِ الْقِصَّةَ الْغَرِيبَة ، قَدْ حَدَثَتْ مُنْذُ زَمَانٍ قَدِيم إِجِدًّا ، وَفِي بِلادٍ بَعِيدَة إِجِدًّا ، لا نَعْرِفُ مَكَانَهَا الْآن . . .

وَالْحِكَايَةُ تَقُولُ إِنَّهُ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَنِ الْقَدِيمِ ، وَفِي تِلْكَ الْبِلادِ الْبَعِيدَة ، كَانَ يَعِيشُ مَلِكَ طَيِّبُ عَادِل ، يُحِبُّ شَعْبَهُ حُبًّا عَظِيماً ، وَيُشْهَرُ لَيْلَه ، يُفَكِّرُ فِيها يَجْعَلُ الشَّعْبَ يَعِيشُ فِي سَعادَةٍ وَيُتْعِبُ نَفْسَه ، وَيَشْهَرُ لَيْلَه ، يُفَكِّرُ فِيها يَجْعَلُ الشَّعْبَ يَعِيشُ فِي سَعادَةٍ وَسَلام . . . .

ُ وَكَانَ لِهِ لَذَا الْمَلِكِ الطَّيِّبِ زَوْجٌ طَيِّبَةٌ مِثْلُه ، تُساعِدُهُ فَى تَدْبِيرِ شُئُونِ مَمْلَكَتِه ، وَالإهْتِهِم بِشَعْبِه ، فَأَحَبَّهُما الشَّعْبُ كُلَّ الْحُبّ ، وَاحْتَرَمَهُما كُلَّ الإحْتِرام . . .

وَقَدْ رَزَقَ اللهُ لَهٰذَا الْمَلِكَ وَزَوْجَتَهُ طِفْلَةً جَمِيلَة ، فَكَمُلَتْ بِهَا سَعَادَتُهُما . . . لكِنْ شَاءَتْ إِرادَةُ اللهِ أَنْ تَمُوتَ الْمَلِكَة ، قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ الْأَمِيرَةُ الصَّغِيرَةُ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ مِنْ عُمْرِها ، فَحَزِنَ الْمَلِكُ وَابْنَتُهُ أَشَدَّ الْخُزْن . . .

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَمِيرَةَ الصَّغِيرَة ، كَانَتْ جَمِيلَةً رَقِيقَة ، مُهَذَّبَةً مُتَواصِعَة ، تُحِبُّ النَّاسُ أَجْمَعُون . . . بَلْ إِنَّ مُتَواصِعَة ، تُحِبُّ النَّاسُ أَجْمَعُون . . . بَلْ إِنَّ



الْحَيَواناتِ وَالطُّيُور ، وَالْأَشْجارَ وَالْأَزْهار ، كَانَتْ تُحِبُّ هٰذِهِ الأَمِيرَة ، الَّتِي كُلَّما كَبِرَت ، زَادَ جَمالُها وَكَمالُها . . . وَالشَّمْسُ نَفْسُها - الَّتِي اللَّي كُلَّما كَبِرَت ، زَادَ جَمالُها وَكَمالُها . . . وَالشَّمْسُ نَفْسُها - الَّتِي تَرَى كُلَّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيا - كَانَتْ تُحِبُ هٰذِهِ الْأَمِيرَة ، الْجَمِيلَة اللَّطِيفَة ، وَتُحِبُّ أَنْ تَراها كُلَّ يَوْم حِينَا تُشْرِق ، فَكَانَتْ تُرْسِلُ اللَّطِيفَة ، وَتُحِبُّ أَنْ تَراها كُلَّ يَوْم حِينَا تُشْرِق ، فَكَانَتْ تُرْسِلُ أَشِعَتُها الْأُولَى فِي الصَّباحِ الْباكِر ، لِتَدْخُلَ مِنْ شُبَّاكِ خُجْرَةِ الْأَمِيرَة ، وَتُدعِبُ وَجُهُها الْجَمِيل ، وَشَعْرَها الذَّهَبِي ، حَتَّى تَصْحُو مِنْ نَوْمِها ، وَتُعادِرَ سَريرَها . . .

كَانَتْ هٰذِهِ الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ تَعِيشُ مَعَ أَبِيها ، فِي قَصْرِهِ الْفَخْم ، تَرْعاها الْحاشِيَة ، وَتُحِبُّها الْوَصِيفاتُ وَالشَّغَّالات ، وَيَعْتَنِينَ بِها ، لِجَمالِها وَظَرْفِها ، وَرَقَّتِها وَتَواضُعِها . . .

وَكَانَ قَصْرُ الْمَلِكِ قَرِيباً مِنْ غابَة واسِعَة ، كَثِيفَة أَشْجَارُها ، كَثِيرَة ثِمارُها ، وَالطُّيُورُ فِيها مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَلَوْن ، وَجَداوِلُ الْماءِ عَنِيرَة ثِمارُها ، وَالطُّيُورُ فِيها مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَلَوْن ، وَجَداوِلُ الْماءِ تَجْرى بَيْنَ الشَّجَر ، كَأَنَّها أَنْهارُ صَغِيرَة . . .

وَفِي قَلْبِ الْغَابَةِ الْواسِعَة ، كَانَتْ تَعِيشُ الْحَيَوانَاتُ الْمُتَوَحِّشَةُ الْمُفْتَرِسَة ، كَالْأُسُودِ وَالنَّمُور ، وَالذِّئَابِ وَالضِّباع . . . أَمَّا فِي طَرَفِ الْمُفْتَرِسَة ، كَالْأُسُودِ وَالنَّمُور ، وَالذِّئَابِ وَالضِّباع . . . أَمَّا فِي طَرَفِ الْعَابَةِ الْقَرِيبِ مِنْ قَصْرِ الْمَلِك ، فَكَانَتْ تَعِيشُ الْحَيَوانَاتُ اللَّطِيفَةُ الْوَدِيعَة . . .

وَكَثِيراً مَا كَانَتِ الْأَمِيرَةُ تَذْهَبُ إِلَى طَرَفِ الْغَابَة ، فَتَتَجَمَّعُ حَوْلَهَا الطَّواوِيسُ وَالنَّسانِيس ، وَالْأَرانِبُ وَالْغِزْلان ، فَتَلْعَبُ مَعَها ، وَجُوْرِى وَراءَها ، وَالطُّيُورُ عَلَى الْأَغْصان ، تُغَنَّى لَهَا أَعْذَبَ الْأَلْحان...

فَإِذَا تَعِبَتِ الْأَمِيرَةُ مِنَ الْجَرْيِ وَالنَّطِّ ، جَلَسَتْ بِجَانِبِ

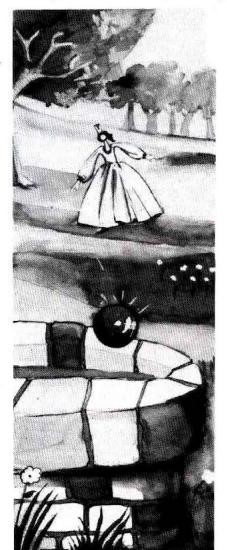

شَجَرَة كَبِيرَة ، تُظَلِّلُ أَغْصانُها الْكَثِيرَةُ الْكَثِيرَةُ الْكَثِيرَةُ الْكَثِيرَةُ واسِعَة ، فَالْكَثِيرَةُ الْأَغْصانُ فَرَحاً بِجُلُوسِ الْأَمِيرَةِ فَى ظِلِّها . . .

وَكَانَ بِجِوارِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْعُجُوزِ بِثُرُ عَمِيقَةٌ جِدًّا ، حَوْلَها شُورٌ قَلِيلُ الإِرْ تِفَاع ، مَبْنِيُّ الْحُجارِ ذَاتِ أَلُوانِ مُخْتَلِفَة ، فَلْدَا حَجَرُ أَبْيض ، فَوْقَهُ حَجَرُ أَفْهٰذَا حَجَرُ أَبْيض ، فَوْقَهُ حَجَرُ أَوْ أَصْفَرُ أَوْ أَسْوَد . . . فَكَانَ مَنْظُرُ السُّورِ غَايَةً فِي الْجَمال ، فَتَجْلِسُ الْأُمِيرَةُ عَلَى حَافَتِه . . . .

وَتَبْقَى الْأَمِيرَةُ فِى الْغَابَةِ سَاعَةً أَوْ أَكْثَرَ ، وَهِيَ سَعِيدَةٌ بَيْنَ أَصْدِقَائِهَا مِنَ الْحَيَوانَاتِ وَالطَّيُورِ وَالْأَزْهَارِ . . . وَلَمْ تَكُنْ تَخَافُ مِنْ أَصْدِقَائِهَا مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَة ؛ فَقَدْ حَاوَلَتْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةً أَنْ تَرَى شَيْءٍ إِلا مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَة ؛ فَقَدْ حَاوَلَتْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةً أَنْ تَرَى قَوَارَهَا ، فَلَمْ تَسْتَطِع ؛ لأَنَّهَا عَمِيقَةٌ حَالِكَةُ الظَّلام ، وَلأَنَّ الْأَمِيرَة كُلَّمَا تَكَلَّمَتْ - وَهِي جَالِسَةٌ عَلَى السُّور - سَمِعَتْ صَوْتًا كَصَوْتِها ، تَكَلَّمَتْ - وَهِي جَالِسَةٌ عَلَى السُّور - سَمِعَتْ صَوْتًا كَصَوْتِها ، يَغُرُجُ مِنَ الْبُثْر ، وَيُعِيدُ كَلامَها نَفْسَه ، فَتَفْزَعُ وَتَخاف . . .

وَكَانَ لِلْأَمِيرَةِ كُرَةٌ مِنَ الذَّهَب، فِي حَجْمِ الْبُرْتُقَالَة ، تَلْعَبُ وَكَانَ لِلْأَمِيرَةِ كُرَةً مِنَ الذَّهَب ، فِي حَجْمِ الْبُرْتُقَالَة ، تَلْعَبُ إِلَا ، فَتَقْذِفُها فِي كُلِّ جِهَة ، وَتَجْرِى وَراءَها . . . وَأَحْياناً كَانَتِ الْحَيَواناتُ تَجْرِى حَلْفَ الْكُرَة ، وَتَسْبِقُ الْأَمِيرَةَ فِي جَرْبِها ، وَتَضْرِبُ الْحَيَواناتُ تَجْرِى حَلْفَ الْكُرَة ، وَتَسْبِقُ الْأَمِيرَة ، وَكُلُّهُمْ فِي فَرَحٍ الْكُرَةَ بِرُءُوسِها أَوْ بِأَرْجُلِها ، وَتُعِيدُها إِلَى الْأَمِيرَة ، وَكُلُّهُمْ فِي فَرَحٍ وَابْتَها ج . . . .

وَفِي يَوْم مَّا ، قَذَفَتِ الْأَمِيرَةُ كُرَبَهَا الذَّهَبِيَّةَ إِلَى أَعْلَى ، فَسَقَطَتْ عَلَى شُورِ الْبثر ، وَتَدَحْرَجَتْ إِلَى جَوْفِها الْعَمِيقِ !

ماذا تَفْعَلُ الْأَمِيرَة ؟ وَماذا يَفْعَلُ أَصْدِقاؤُها مِنَ الْحَيَواناتِ وَالطَّيُّور ؟ وَكَيْفَ يُغْرِجُونَ الْكُرَةَ الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَةِ الْمُظْلِمَة ؟ وَالطَّيُّور ؟ وَكَيْفَ يُغْرِجُونَ الْكُرَةَ الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَةِ الْمُظْلِمَة ؟ حَزِنَتِ الْأَمِيرَة ، وَشَحُبَ لَوْنُهَا ، وَامْتَلَأَتُ عَيْناها بِالدَّمُوع ، وَأَخَذَتْ تَبْكِي ؛ لأَنَّ كُرَّتَها الْمَحْبُوبَة ، قَدِ ابْتَلَعَنْها الْبِثْرُ الْمُخِيفَة . . .



وَحَزِنَ أَصْدِقاءُ الْأَمِيرَةِ مِنَ الْحَيُواناتِ وَالطَّيُّورِ . . . حَتَّى الْأَرْضِ ، الْأَرْضِ ، الْأَرْضِ ، الْأَرْضِ ، مَالَتْ إِلَى الْأَرْضِ ، تُشارِكُ الْأَمِيرَةَ حُزْنَهَا !

وَكُلَّمَا بَكَتِ الْأَمِيرَةِ ، زادَ خُزْنُ أَصْدِقائِها ، وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ كَيْفُونَ كَيْفُونَ يُسْاعِدُونَهَا ، وَيُعِيدُونَ إِلَيْهَا كُرَّهَا الذَّهَبِيَّة ، الَّتِي كَانُوا يَلْعَبُونَ بِهَا مَعَهَا ، وَيَسْعَدُونَ بِالْجَرْى وَراءَها . . .

جَلَسَتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى سُورِ الْبِئْرِ ، وَجَعَلَتْ تَبْكِى وَتَنْتَحِب ، وَجَعَلَتْ تَبْكِى وَتَنْتَحِب ، وَتَنْظُرُ بَيْنَ لَحْظَة وَأُخْرَى فِي الْبِئْرِ . . . إِنَّها عَمِيقَةٌ جِدَّا ، لا قَرارَ لَها ، مُظْلِمَةٌ جِدًّا ، لا شَيْءَ يَظْهَرُ فِيها . . .

بَكَتِ الْأَمِيرَةُ وَبَكَت . . . وَسَقَطَتْ قَطَراتٌ مِنْ دُمُوعِها في

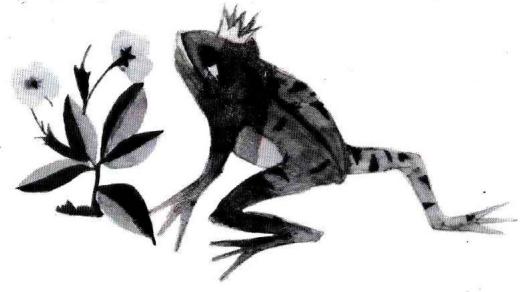

الْبِثْر . . . فَإِذَا صَوْتُ غَرِيبٌ يَقُولُ لَهَا : « لِماذَا تَبْكِين ، أَيَّتُهَا الْأَمِيرَة ، وَتَنْتَحِبِين ؟ إِنَّكِ تَنْتَحِبِينَ بِصَوْتٍ عال ، أَيْقَظَنِي مِنْ رُقَادِي ، وَأَقْلَقَ رَاحَتِي ! »

تَلَفَّتَتِ الْأَمِيرَةُ حَوْلَهَا ، لِتَرَى صاحِبَ الصَّوْت ، وَقَدِ ارْتَعَشَ جَسَدُها ، وَمَلاً الْخَوْفُ قَلْبَها ، وَأَخَذَتْ تَنْظُرُ فِي كُلِّ جِهَة ، فَلَمْ



الذَّهَبِيَّةَ الْعَزِيزَة ، فَحَاوِلَتْ أَنْ تَجْرِى وَتَهْرُب ، فَإِذَا الضَّفْدِعُ الضَّخْمُ يَفْتَحُ فَمَهُ الْواسِع ، وَيَقُولُ لَها : « لاَ عَافِى ، أَيْتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . إِنِّى ضِفْدِعٌ وَحِيدٌ مِسْكِين . . . وَإِنَّ قَطَرَاتِ دُمُوعِك اللَّطِيفَة . . . إِنِّى ضِفْدِعٌ وَحِيدٌ مِسْكِين . . . وَإِنَّ قَطَرَاتِ دُمُوعِك اللَّي سَقَطَت فِي الْبِئْر ، قَدْ كَانَت سَبَباً في فَيضانِ مَاثِها ؛ فَظَهَرْتُ إِلَى اللَّي سَقَطَت فِي الْبِئْر ، قَدْ كَانَت مَدْفُوناً فِي الظَّلَامِ الْحَالِك ، وَسُطَ سَطْحِ الْأَرْض ، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ مَدْفُوناً فِي الظَّلَامِ الْحَالِك ، وَسُطَ الْمَاءِ الْأَرْض ، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ مَدْفُوناً فِي الظَّلَامِ الْحَالِك ، وَسُطَ الْمَاءِ الْأَرْضِ ، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ مَدْفُوناً فِي الظَّلَامِ الْحَالِك ، وَسُطَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ الرَّاكِد . . . لَقَدْ صَنَعْتِ فِي مَعْرُوفاً ، لَنْ أَنْساهُ أَبَدًا . . . وَكُمْ أُودُ لُو أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَدِّمَ لَكِ شَيْئًا مَّا ، اعْتِرَافاً مِنِي بِجَمِيلِكِ وَكَمْ أُودُ لُو أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَدِّمَ لَكِ شَيْئًا مَّا ، اعْتِرَافاً مِنِي بِجَمِيلِكِ وَلَا عَلَى النَّلَامِ عَنْ الْكَالِك . . . فَقُولِي لِي : لِمَاذَا تَبْكِينَ وَتُنُوحِينَ ؟ »

قَالَتِ الْأَمِيرَة : « إِنِّى أَبْكِى ، لِأَنَّ كُرَقِى الذَّهَبِيَّة ، قَدْ سَقَطَتْ فَي هَا لَهُ مَيَّة ، قَدْ سَقَطَتْ فَي هَا لَهُ وَ الْبَثْرِ الْعَمِيقَة . . . »

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللل

- « لَٰكِنْ ماذا ؟ . . . قُلْ . . . ماذا تُرِيد ؟ . . . هَلْ تَسْتَطِيعُ
 حَقَّا أَنْ تُعِيدَ إِلَىَّ كُرَتِى الْحَبِيبَة ؟ . . . إِنِّى مُسْتَعِدَّةٌ أَنْ أَكَافِئك ،
 وَأَعْطِيَكَ مَا تُحِبِّ . . فَماذا تُرِيد ؟ »

- « أُريدُ شَيْثاً بَسِيطاً ، لا يُكَلِّفُكِ كَثِيراً . . . »

- « خُدْ ما تُحِبّ ، وَأَعِدْ إِلَىَّ كُرَتِي الذَّهَبِيَّة . . . خُدْ فَساتِيني الْجَمِيلَة . . . خُذْ لَآلِثِي . . . خُذْ جَواهِري . . . خُذْ . . . » - « أَنا لا أُريدُ شَيْئاً مِنْ هٰذِهِ الْأَشْياءِ كُلِّها . . . » - « فَمَاذَا تُرَيدُ إِذَاً ؟ . . . أَتُريدُ تاجي ؟ . . . خُذْه . . . وَخُذْ كُلَّ مَا عِنْدِي مِنْ ذَهَبِ وَأَلْمَاسِ وَياقُوت . . . » - « لهذهِ الْأَشْياءُ لا تُهُمُّني ، وَلا أُريدُ شَيْئًا مِنْها ! . . . أَنْتِ لا تَعْرِفِينَ أَنَّ بِهِذِهِ الْبِشْرِ كُنُوزاً عَظِيمَة ، لَمْ تَرَ الْعُيُونُ مِثْلَها . . . إِنَّ فِيها ذَهَباً وَأَلْماساً وَياقُوتاً ، وَجَواهِرَ مِنْ كُلِّ الْأَصْنافِ وَالْأَلْوان . . . إِنَّ فِيهِا أَشْيَاءَ تَمِينَةً جِدًّا ، لا تَخْطُرُ عَلَى بالِك ، وَلا عَلَى بال إنسان! » - « إذاً ماذا تُريد ، لِتُعِيدَ إِلَىَّ كُرَتِي الْحَبِيبَة ؟ » - « إِنِّي أَرْغَبُ فِي شَيْءٍ يَغْتَلِفُ كَثِيراً عَنْ لَهٰذِهِ الْأَشْياءِ الَّتِي ذَكُرْتِها . . . فَإِذَا وَعَدْتِنِي أَنْ تُحَقِّقي رَغْبَتِي ، فَإِنِّي مُسْتَعِدٌّ أَنْ أُخْرَجَ لَكِ كُرَنَكِ الذَّهَبِيَّة ، مِنْ أَعْماق هٰذِهِ الْبِعْرِ السَّحِيقَة . . . » - « أَىُّ شَيْءٍ هذا الَّذِي تَرْغَبُ فِيه ؟ . . . قُل . . . تَكَلَّم . . . » - « أُريد . . . أُريد . . . أُريدُ أَنْ تُحِبِّنِي . . . نَعَم ، أُريدُ أَنْ تُحِبِّنِي ، أَيُّهُا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . أُريدُ أَنْ أَكُونَ صَدِيقَكِ في لَعِبك . . . أُريدُ أَنْ آكُلَ مَعَكِ عَلَى مائِدَتِك ، وَمِنْ صَحْنِكِ

أَيْضاً . . . أُريدُ أَنْ أَنامَ في حُجْرَ تِك . . . لَقَدْ قَضَيْتُ – يا أَمِيرَتي الْعَزِيزَة - سِنِينَ طُويلَةً مَحْبُوساً في أَعْماق هٰذِهِ الْبِثْرِ اللَّعِينَة . . . وَقَدْ كَانَتْ دُمُوعُكِ الْغَالِيَةُ سَبِياً فِي أَنْ أَرَى الدُّنْيَا مَرَّةً أُخْرَى . . . أَرَى السُّمَاءَ وَالشُّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّورِ ، وَأَرَى الْأَشْجَارَ وَالْأَزْهَارَ وَالطُّيُورِ . . . فَإِنْ وَعَدْتِنِي أَنْ تَكُونِي صَدِيقَتِي ، وَسَمَحْتِ لِي بِاللَّعِبِ مَعَك ، وَالْأَكْلُ عَلَى مَاثِدَتِكَ ، وَالنَّوْمِ فِي حُجْرَتِك ، غُصْتُ إِلَى أَعْمَاق الْبِئْرِ الْمُظْلِمَة ، وَأَعَدْتُ إِلَيْكِ كُرَتَكِ الذَّهَبِيَّة . . . » فَكَّرَتِ الْأَمِيرَةُ فِي كَلامِ الضَّفْدِعِ، وَقالَتْ فِي نَفْسِهِ ا « مَا أَحْمَقَ هَٰذَا الضِّفْدِعِ ! . . . إِنَّهُ يُثَرُّ ثِر ، وَيُكْثِرُ مِنَ الْكَلامِ الَّذِي لَا فَائِدَةً فِيهِ ، وَلَا ضَرَرَ مِنْه . . . فَمَاذَا يَحْدُثُ لَوْ وَعَدْتُ هٰذَا الْأَبْلَهَ الْغَبِيّ ، بِأَنِّي مُوافِقَةٌ عَلَى تَنْفِيذِ رَغَباتِه ، فَإذا أَعادَ إِلَىَّ كُرّتِي ، تَرَكْتُهُ وَجُرَيْت ، وَعُدْتُ مُسْرِعَةً إِلَى الْقَصْرِ . . . إِنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ اللِّحاقَ بِي ، وَلَنْ يُطِيقَ الْعَيْشُ فِي الْقُصُورِ ، وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَلْعَبَ مَعِي ، فَهُوَ يَعِيشُ فِي الْماء ، وَيَلْعَبُ مَعَ الضَّفادِعِ أَمْثالِه ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقِي ، وَرَفِيقَ لَعِبِي ، وَجَلِيسِي عَلَى مائِدَتِي . . . إِنَّ ضَفْدِعاً أَبْلَهَ غَبِيًّا ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً لِأَمِيرَةِ مِثْلِي ، وَلا صَدِيقاً لِأَيِّ إنسان! »

الْتَفَتَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى الضِّفْدِعِ ، وَقَالَتْ : « لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ نَكُونَ أَصْدِقَاءَ ، وَأَنْ أَنَفِّذَ رَغَبَاتِكَ كُلَّها . . . فَهَيَّا أَحْضِرْ لِي كُر تِي الْعَزِيزَة . . . » فَهَيَّا أَحْضِرْ لِي كُر تِي الْعَزِيزَة . . . » فَرَحَ الضِّفْدِعُ فَرَحاً عَظِيماً بِوَعْدِ الْأَمِيرَة ، وَنَظَر إِلَيْها نَظْرَةً طَويلَة ، وَقَدْ أَشْرَقَ وَجْهُه ، وَضَحِكَ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُور ، ثُمَّ غَاصَ فِي أَعْماقِ الْبُثر . . . .

وَبَعْدَ قَلِيلٍ ظَهَرَ الضَّفْدِعُ عَلَى سَطْحِ الْماء ، وَفِي فَمِهِ الْكُرَةُ الذَّهَبِيَّة ، وَأَمَارَاتُ الْبَهْجَةِ فِي وَجْهِهِ وَحَرَكَاتِهُ . . . وَلَفَظَ الْكُرَةَ عَلَى الْخُشَب ، وَنَطَّ سُورَ الْبِئْر ، وَوَقَفَ عِنْدَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ، يَنْظُرُ إِلَيْها فِي الْعُشْب ، وَنَطَّ سُورَ الْبِئْر ، وَوَقَفَ عِنْدَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ، يَنْظُرُ إِلَيْها فِي فَرْح وَانْشْراح . . .

سُرَّتِ الْأَمِيرَةُ سُرُوراً لا حَدَّ لَه ، لِحُصُولِها عَلَى كُرَبَها الذَّهَبِيَّةِ الْمَحْبُوبَة ، وَتَناوَلَنَها فِي سُرْعَة ، وَجَعَلَتْ تَقْفِرُ وَتَجْرِى إِلَى الْقَصْر ، بِدُونِ الْمَحْبُوبَة ، وَتَناوَلَنَها فِي سُرْعَة ، وَجَعَلَتْ تَقْفِرُ وَتَجْرِى إِلَى الْقَصْر ، بِدُونِ أَنْ تَشْكُر الضِّفْدِعَ الْمِسْكِين ، أَوْ تُفَكِّر فِيه ، أَوْ تَهْتَمَّ بِالنَّظْرِ إِلَيْه . . . . كواك . . . . كواك . . . أيَّتُها الْأَمِيرَةُ الْعَزِيزَة . . . انْتَظِرِ بِنِي أَيَّهُا الْأَمِيرَة . . . أَقِى لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجْرِي سَرِيعاً مِثْلَك . . . انتَظِر بِنِي أَيَّهُا الْأَمِيرَة . . . كواك . . . . كواك . . . . كواك . . . . . كواك .

لُكِنَّ صُراحَهُ الْعَالِي ، وَنِدَاءَهُ الْمُتَوالِي ، لَمْ يُؤَثِّرا فِي الْأَمِيرَة ، فَمَا وَقَفَت ، وَلا نَظَرَتْ إِلَيْه ، وَلا رَدَّتْ عَلَيْه ، بَلِ اسْتَمَرَّت تَجْرِي حَتَّى دَخَلَتِ الْقَصْر . . .

وَقَضَى لَيْلَتَهُ حَزِيناً ، يَبْكَى وَيَنُوح . . . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ الشَّمْس ، أَخَذَ يَمْشِى فِي ضَعْفٍ وَأَلَم . . . وَكُلَّما رَأَى زَهْرَةً جَمِيلَةً قَطَفَها ، حَتَّى جَمَعَ طاقَةً كَبِيرَةً مِنَ الْأَزْهارِ ذاتِ الْأَلُوانِ الْبَهِيجَةِ الْمُخْتَلِفَة ،





وَالرَّ وَاثِحِ الطَّيِّبَةِ الزَّكِيَّة . . . ثُمَّ جَعَلَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ الْمُمَهَّد ، الَّذِي يُوصِّلُ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ . . فَلَمَّا بَلَغَ بابَهُ الْكَبِير ، وَأَرادَ اللَّخُول ، نَهَرَهُ الْحُرَّاسُ وَمَنَعُوهُ وَطَرَدُوه ، فَقالَ لَهُم : « إِنِّي أُرِيدُ اللَّخُول ، نَهَرَهُ الْحُرَّاسُ وَمَنَعُوهُ وَطَرَدُوه ، فَقالَ لَهُم : « إِنِّي أُرِيدُ مُقابِلَةَ الْأُمِيرَة » . . . فَضَحِكُوا مِنْهُ ساخِرِين ، وَقالَ لَهُ رَئِيسُ الْحَرَس : « أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقابِلَ الْأَمِيرَة ؟ ! . . . أضِفْدِعُ حَقِيرُ الْحَرَس : « أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقابِلَ الْأَمِيرَة ؟ ! . . . أضِفْدِعُ حَقِيرُ

قَبِيحُ الشَّكْلِ مِثْلُك ، يَجْرُو عَلَى أَنْ يَطْلُبَ مُقَابَلَةَ الْأَمِيرَة ؟ ! عَجَباً ! عَجَباً ! عَجَباً ! عَجَباً ! . . . إِذْهَب . . إِمْش ، إِمْشِ وَإِلَّا طَعَنْتُكَ بِحَرْبَتِي لَهٰذِهِ طَعْنَةً تَقْضَى عَلَيْك » .

صَاحَ الضَّفْدِعُ بِصَوْتِ غَلِيظ ، فِي رَئِيسِ الْحَرَسِ وَالْجُنُود ، صَيْحَةً عَالِيَةً عَنِيفَة ، كَأَنَّهُ صَاحِبُ الْأَمْرِ وَالسُّلْطَان ، فَارْتَعَبُوا وَفَزِعُوا ، وَهُمْ يَسْمَعُونَهُ يَقُول : « لا بُدَّ أَنْ أُقابِلَ الْأَمِيرَة » .

وَالْتَفَتَ إِلَى رَقِيسِ الْحَرَسِ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ فِي غَضَب ، وَقالَ لَهُ بِصَوْتِ الْآمِرِ الْحَارِم : « أَنْت ، أَيُّهَا الضَّابِط . . . إِذْهَبْ إِلَى الْأَمِيرَة ، وَقُلْ لَهَا : إِنَّ الضِّفْدِعَ يُرِيدُ أَنْ يَراها . . . إِذْهَبْ فَوْراً . . لا بُدَّ أَنْ أَراها وَقُلْ لَها : إِنَّ الضِّفْدِعَ يُرِيدُ أَنْ يَراها . . . إِذْهَبْ فَوْراً . . لا بُدَّ أَنْ أَراها وَأَكلِّمَها ، فَبَيْنِي وَبَيْنَها عَهْدٌ يَجِبُ أَنْ تَفِي بِه . . . بَلِّعْها أَنَّ الضِّفْدِعَ الَّذِي أَحْرَجَ كُرَبَها مِنَ الْبِشْرِ الْعَمِيقَة ، يُرِيدُ رُوْيَهَا ، وَالتَّحَدُّتُ إِلَيْها . . . تَحَرَّك . . إِذْهَب » .

لَمْ يَجِدْ رَئِيسُ الْحَرَسِ بُدَّا مِنْ إِبْلاغِ الْأَمِيرَة ، بِحُضُورِ هٰذا الضَّفْدِع الْعَجيب ، وَبِما يَقُولُهُ وَيَطْلُبُه . . .

كَانَتِ الْأُمِيرَةُ سَاعَتَئِذَ تَجْلِسُ إِلَى الْمَائِدَة ، مَعَ أَبِيهَا الْمَلِك ، يَتَنَاوَلانِ طَعَامَ الْغَدَاء ، وَالْخَدَمُ يَدْخُلُونَ وَيَخْرُجُون ، فَى ثِيابِهِمُ الْمُزَرَّكَشَةِ الْأَنِيقَة ، وَهُمْ يَحْمِلُونَ مَا لَذَّ وَطَابَ ، مِنْ صُنُوفِ الْأَطْعِمَةِ الشَّهِيَّة . . .

اِسْتَأْذَنَ رَئِيسُ الْحَرَس . . . فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ دَخَل ، وَدَنَا مِنَ الْأَمِيرَة ، وَهَمَسَ فِي أُذُنِهَا بِمَا قَالَ الضَّفْدِع ، فَقَالَتْ لَه : « دَعْهُ يَدْخُل . وَصَوْفَ أَرَاهُ بَعْدَ الْغُداء » .

بَدَأَ الضَّفْدِعُ يَصْعَدُ فَى السُّلَّمِ الرُّخامِيّ ، الْمُؤَدِّى إِلَى مَدْخَلِ الْقَصْر ، وَهُوَ يُحْدِثُ صَوْتاً غَرِيباً : بلتش . . . بلاتش . . . بلتش . . . . بلاتش . . . .

مَشَى الضِّفْدِعُ فِي عَظَمَة ، خَلْفَ رَئِيسِ الْحَرَس . . . فَلَمَّا وَصَلا إِلَى بابِ حُجْرَةِ الْمائِدَة ، قالَ لَهُ رَئِيسُ الْحَرَس : « إِنْتَظِرْ هُنا

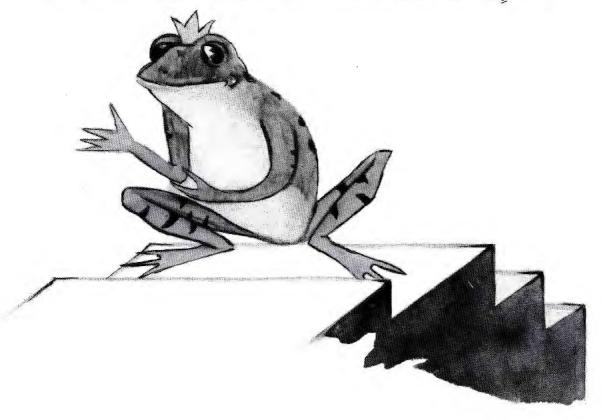

حَتَّى تَنْتَهِى الْأَمِيرَةُ مِنْ تَناوُلِ عَدائِها ، فَتَخْرُجَ لِمُقابَلَتِك » . لَكِنَّ الضَّفْدِعَ تَقَدَّمَ نَحْوَ الْباب ، وَطَرَقَهُ طَرَقات خَفِيفَة ، وقال : « أَيَّتُها الْضَفْدِعَ تَقَدَّمَ نَحْوَ الْباب ، وَطَرَقَهُ طَرَقات خَفِيفَة ، وقال : « أَيَّتُها الْأَمِيرَة ، يابْنَةَ الْمَلِكِ الْعَظِيم ، إِيذَنِي لِي فِي الدُّخُول . . . دَعِينِي أَدْخُلْ إِلَى الْوَفاءِ بُوعُودِك ! » . . إِنِّي أَدْعُوكِ إِلَى الْوَفاءِ بُوعُودِك ! »

ذَهَبَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى الْبابِ ، وَقَدْ مَلَاً قَلْبَها الْخَوْف ، الَّذِى شَعَرَتْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّة ، حِينَا رَأْتِ الضِّفْدِعَ يَغْرُجُ مِنَ الْبِشْرِ الْعَمِيقَة . . . فَلَمَّا فَتَحَتِ الْباب ، رَأْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْها نَظَراتِ التَّوسُّلِ والرَّجاءِ وَالإسْتِرْحام ، وَنَظَراتِ الْتُوسُّلِ والرَّجاءِ وَالإسْتِرْحام ، وَنَظَراتِ الْتُوسُّلِ والرَّجاءِ وَالإسْتِرْحام ، وَنَظَراتِ الْعَتَابِ أَيْضاً . . .

وَفِي أَدَبٍ جَمِّ قَدَّمَ إِلَيْهَا طَاقَةَ الْأَزْهَارِ ، وَهُوَ يَقُولُ فِي رِقَّة وَلُطْف : « تَفَضَّلِي - يَا أَمِيرَ فِي الْعَزِيزَة - بِقَبُولِ هٰذِهِ الْأَزْهَارِ ، دَلِيلًا عَلَى حُبِّى وَإِخْلاصِي . . . لَقَدِ انْتَقَيْتُهَا مِنْ بَيْنِ آلَافِ الْأَزْهَارِ الْجَمِيلَة ، وَقَطْفْتُها بِنَفْسِى . . . إِنِّى أُحِبُّكِ أَيَّهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . وَقَدْ تَعَاهَدُنَا عَلَى أَنْ نَكُونَ أَصْدِقاء ، فَلِماذا هَرَبْتِ مِنِّى ، وَلَمْ تَفِي بِعَهْدِك ؟ . . وَعَينى أَدْخُل ، لآكُل وَأَلْعَبَ مَعَك ، وَأَنَامَ في حُجْرَتِك » . وَعَدْ دَعِنِي أَدْخُل ، لآكُل وَأَلْعَبَ مَعَك ، وَأَنَامَ في حُجْرَتِك » .

َ اِزْدادَ خَوْفُ الْأَمِيرَةِ مِنَ الضِّفْدع ، وَقَالَتْ لَه : « اِنْتَظِرْ هُنا قَلِيلًا » . وَأَغْلَقَتِ الْبابَ فِي وَجْهِه ، وَعَادَتْ لِتَجْلِسَ مَعَ والدِها إلى الْمائِدة ، وَتُتَمَّ طَعامَها ، بِدُونِ أَنْ تَتَفَوَّهَ بِكَلِمَةٍ واحِدة ، وَقَدْ ظَهَرَ الْمائِدة ، وَتُتَمَّ طَعامَها ، بِدُونِ أَنْ تَتَفَوَّهَ بِكَلِمَةٍ واحِدة ، وَقَدْ ظَهَرَ

الْخَوْفُ وَالرُّعْبُ عَلَى وَجْهِها ، وَارْتَعَشَ جَسَدُها ، وَأَخَذَ صَدْرُها يَعْلُو وَيَهْبِطُ فِي سُرْعَة ، وَأَنْفاسُها تَتَلاحَق . . . فَسَأَلَها أَبُوها الْمَلِك : « مَاذَا جَرَى ، يا بُنَيَّتِي الْحَبِيبَة ؟ مَاذَا يُخِيفُك ؟ مَنْ لَهٰذَا الَّذِي أَرادَ أَنْ يَراكِ وَيُحَدِّثُك ؟ أَهُوَ عِمْلاقٌ يُريدُ أَنْ يَخْطَفَك ؟ ! »

أَجابَتِ الْأَمِيرَة : « لا ] ، يا أَبتِ الْعَزِيز . . . إِنَّهُ ضِفْدِع أَبْلَهُ غَبِي ، أَخْرَجَ لِي كُرتِي الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَةِ الْمُظْلِمَة . . . » وَقَصَّت عَلَى أَبِيها قِصَّة سُقُوطِ كُرتِها فِي الْبِثْر ، وَكَيْفَ ظَهَرَ لَها هٰذا الضِّفْدِعُ الْعَجِيبِ ، وَأَعادَ إِلَيْها الْكُرَة . . .

فَقَالَ الْمَلِك : « وَلِماذا أَتَى الْآنَ إِلَى هُنا ؟ وَأَيَّ شَيْءٍ يُريد ؟ »



فَرَدَّتِ الْأَمِيرَةُ فِي خَوْف :

﴿ إِنَّ لَهٰذَا الضَّفْدِعَ الْمُخِيف ،

قَدْ قَالَ لِي إِنَّهُ سَيْعِيدُ إِلَى حُرَّقِي

الذَّهْبِيَّة ، إِذَا وَعَدْتُهُ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي لَعِيى ، وَسَمَحْتُ لَهُ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي لَعِيى ، وَسَمَحْتُ لَهُ أَنْ يَكُونَ وَأَذِيْتُ لَهُ أَنْ يَنَامَ فِي حُجْرَقِي ، وَقَدْ عَاهَدْتُهُ عَلَى ذَلِك ، وَعِنْ صَحِيْي ، وَقَدْ عَاهَدْتُهُ عَلَى ذَلِك ، وَعِنْ صَحِيْي ، وَقَدْ عَاهَدْتُهُ عَلَى ذَلِك ، وَعِنْ صَحِيْي ، وَقَدْ عَاهَدْتُهُ عَلَى ذَلِك ، وَعِنْ صَحِيْمَ ، وَقَدْ عَاهَدْتُهُ عَلَى ذَلِك ، وَعِنْ قَدِيمَا

وَعَدْنَهُ لَمْ أَكُنْ - فِي الْحَقِيقَةِ - أَنُوى أَنْ أَفِي لَهُ بِوْعُودِي ؛ لأَنَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْماء ، وَاعْتَقَدْتُ أَنِّى لَنْ أَراهُ مَرَّةً أُخْرَى ... وَهَا هُو ذَا قَدْ أَتَى يَطْلُبُ مِنِّى أَنْ أَفِي بِوُعُودِي ... إِنِّى أَخَافُ مِنْهُ - يَا أَبَتِ الْعَزِيزِ - فَهُو قَبِيحُ الْمَنْظَرِ ، مُبَلَّلُ بِالْهاءِ وَالطِّين ... مُخْيِف ... وَلا أُحِبُ أَنْ أَراه ... »

وَبَدَأَتِ الْأُمِيرَةُ تَبْكِي فِي حُرْقَةٍ وَغَيْظ . . .

فقالَ الْمَلِك : « لا تَبْكِي يَا حَبِيبِي ، وَلاَ تَخَافِي ... إِذَّهَبِي يَا جَبِيبِي ، وَلاَ تَخَافِي ... إِنَّ الْمُؤدَّبِ يَا لُمُؤدَّب يَا لَبُنَتِي الْعَزِيزَة ، وَافْتَحِي لَهُ الْباب . . . وَاعْلَمِي أَنَّ الْإِنْسانَ الْمُهَذَّب ... إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مِنْ صِفَاتِ الْإِنْسانِ الْعَاقِلِ الْمُهَذَّب ... وَأَنَا لا أُحِب أُنْ تَعِدَ ابْنَتِي أَحَدًا – مَهْما يَكُنْ – ثُمَّ لا تَنِي بِوَعْدِها ... إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ – يَا بُنِينِي الْحَبِيبَة – مِنْ أَحْسَنِ الصَّفَاتِ الَّتِي يَتَحَلَّى إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ – يَا بُنِينِي الْحَبِيبَة – مِنْ أَحْسَنِ الصَّفَاتِ الَّتِي يَتَحَلَّى إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ – يَا بُنِينِي الْحَبِيبَة – مِنْ أَحْسَنِ الصَّفَاتِ الَّتِي يَتَحَلَّى إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ – يَا بُنِينِي بُوعْدِه ، فَهُو حَقِير ، لاَ يَثِقُ بِهِ أَحَد ، وَلا يُحِبِّهُ أَحَد ... فَلا تَعِدِي أَحْداً بِشَيْءٍ مَّا إِلَّا إِذَا كُنْتِ عَازِمَةً عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا تَعِدِينَ بِه ... قُومِي يا حَبِيبَتِي ، وَافْتَحِي كُنْ عَازِمَةً عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا تَعِدِينَ بِه ... قُومِي يا حَبِيبَتِي ، وَافْتَحِي الْبَالْ الْمَالَا الصَّفْدِعُ قَبِيعُ مُخِيف ، كَمَا تَقُولِين ... وَتَعَلَّمِي أَنَّ الْمَنْظُر لَا يَدُلُ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا مَ عَدِينَ بِه ... قُومِي يا حَبِيبَتِي ، وَافْتَحِي الْبَالْ الصَّفْدِعُ قَبِيحُ مُخِيف ، كَمَا تَقُولِين ... وَتَعَلَّمِي أَنَّ الْمَنْطُر لَا يَدُلُ تَعْدِى أَنَّ الْمَنْعُ الْمُولِينَ ... وَتَعَلَّمِ الْمُأْمَس ، وَلَوْ اللّهُ عَلْ الْحَقِيقَةِ دَانِماً ، فَالنَّعُبُانُ – مَثَلًا – مَثَلًا – ناعِمُ الْمُلْمَس ،

يَزْحَفُ وَيَتَلَوَّى وَيَتَجَمَّعُ عَلَى نَفْسِهِ فِي أَشْكَالٍ جَمِيلَة ، وَلَكِنَّ فِي أَنْيَابِهِ السُّمَّ الْقَاتِل ! . . وَكَمْ مِنْ إِنْسَان يُعْجِبُنا مَنْظُرُهُ وَحَدِيثُه ، فَإِذَا عَاشَرْنَاهُ تَبَيَّنَا أَنَّهُ مَا كُرُّ خَدَّاعٌ كَذَّابٍ . . . بَلْ قَدْ يَكُونُ مُجْرِماً شِرِّيراً . . . عَاشَرْنَاهُ تَبَيَّنَا أَنَّهُ مَا كُرُّ خَدَّاعٌ كَذَّابٍ . . . بَلْ قَدْ يَكُونُ مُجْرِماً شِرِّيراً . . . فَقُومِي أَنْتِ نَفْسُك ، وَافْتَحِي الْبَابِ لِلضِّفْدِعِ ، يا بِنْتِي الْعَزِيزَة ! » فَقُومِي أَنْتِ نَفْسُك ، وَافْتَحِي الْبَابِ لِلضِّفْدِعِ ، يا بِنْتِي الْعَزِيزَة ! »

أَطاعَتِ الْأَمِيرَةُ أَباها ، وَذَهَبَتْ فَفَتَحَتِ الْبَابَ لِلضَّفْدِع ، وَدَعَتْهُ إِلَى الدُّخُول ، فَسارَ وَراءَها حَتَّى جَلَسَتْ عَلَى كُرْسِيِّها ، فَوقَفَ هُوَ عِنْدَ قَدَمِها ، وَانْحَنَى لِلْمَلِكِ احْتِراماً وَتَعْظِيماً ، ثُمَّ قالَ لِلْأَمِيرة . هُوَ عِنْدَ قَدَمِها ، وَانْحَنَى لِلْمَلِكِ احْتِراماً وَتَعْظِيماً ، ثُمَّ قالَ لِلْأَمِيرة . «هِيه . . . هَيَّا اذْهَبِي بِي أَوَّلاً إِلَى الْحَمَّامِ ، وَاغْسِلِي جِلْدِي مِنَ التُرابِ وَالطِّين ، وَنَظِّنِي يَدَى وَرِجْلَى جَيِّداً ، حَتَى أَسْتَطِيعَ أَنْ أَجْلِسَ مَعَك ، وَالْمِلِكِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ الْعَظِمِ » .

إغْتاظَتِ الْأَمِيرَةُ غَيْظاً شَدِيداً ، وَكَادَتْ تَدْفَعُهُ بِرِجْلِها بَعِيداً عَنْها ، لَكِنَّ أَباها قالَ لَها : « صَبْراً صَبْراً ، يا بِنْتِي ... إِنَّهُ يَتَكَلَّمُ كَلَاماً حَسَناً ، فَهُولا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى الْمائِدَةِ بِمَنْظَرِهِ الْقَذْرِ هٰذا ، فَافْعَلِي ما يُرِيد ، وَاذْهَبِي بِهِ إِلَى الْحَمَّام ، وَنَظَفِيهِ جَيِّداً ... وَسَأَنْتَظِرُكُما حَتَّى تَعُودا ، فَنَأْكُلُ جَمِيعاً مَعاً ».

ذَهَبَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى الْحَمَّامِ ، وَالضِّفْدِعُ يَمْشِي وَراءَها مَرْفُوعَ الرَّأْسِ فَرْحان ... فَلَمَّا اسْتَحَمَّ ، وَزالَ عَنْهُ التُّرابُ وَالطِّين ، جَفَّفَتْهُ الْأَمِيرَةُ

في فُوطَة كَبِيرَة ، فَشَكَرَهَا الضِّفْدعُ قائلًا : «شُكْراً لَكِ يا أَمِيرَتِي الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة ، أَلْفَ شُكْر ... والْآنَ عَلَيْكِ أَنْ تَحْمِلِينِي عَلَى صَدْرِك ، وَتَذْهَبِي بِي إِلَى حُجْرَةِ الْمائِدة ، لِنَتَغَدَّى مَعَ أَبِيكِ الْمَلِكِ الْعَظِيم » . وَتَذْهَبِي بِي إِلَى حُجْرَةِ الْمائِدة ، لِنَتَغَدَّى مَعَ أَبِيكِ الْمَلِكِ الْعَظِيم » . حَمَلَتْهُ الْأَمِيرَةُ وَهِي كارِهَةُ عَضْبَى ... فَلَمَّا دَخَلا حُجْرَة الْمائِدة ، وَضَعَتْهُ عَلَى الْأَرْض ، وَجَلَسَتْ هِي عَلَى كُرْسِيّها ، وَأَرادَتُ أَنْ تُقَدِّم لَهُ بَعْضَ الطَّعام في طَبَق تَضَعُهُ عَلَى الْأَرْضِ أَمَامَه ، بِجوارِ أَنْ تُقَدِّم لَهُ بَعْضَ الطَّعام في طَبَق تَضَعُهُ عَلَى الْأَرْضِ أَمَامَه ، بِجوارِ كُرْسِيّها ، فَقالَ لَها ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْها نَظَراتِ تَوسُّلِ وَحُبٍّ وَرَجاء : كُرْسِيّها ، فَقالَ لَها ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْها نَظَراتِ تَوسُّلِ وَحُبٍّ وَرَجاء : « لِماذا تُعامِلِيننِي هٰذِهِ الْمُعامِلَةَ الْقاسِية ، أَيَّهُا الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفة ؟ ... (لِماذا تُعامِلِيننِي هٰذِهِ الْمُعامِلَةَ الْقاسِية ، أَيَّهُا الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفة ؟ ... وَرُفَعِينِي إِلَيْك ! »

تَرَدَّدَتِ الْأَمِيرَةُ لَحْظَة ، فَقالَ لَها أَبُوها : « أَجْلِسِيهِ عَلَى الْكُرْسِيِّ اللَّهُ سِيِّ الْكُرْسِيِّ اللَّذِي بَجُوَارِك » .

فَلَمَّا وَضَعَتِ الْأَمِيرَةُ الضَّفْدِعَ عَلَى الْكُرْسِيّ ، قالَ لَها :
 الْجُلِسِينِي عَلَى الْمائِدَة ! »

فَأَجْلَسَتْهُ عَلَى الْمائِدَة ، فَقالَ لَها : «قَرِّبِي صَحْنَكِ الذَّهَبِيَّ مِنْهُ مَعاً » .

فَرَفَضَتِ الْأَمِيرَة ، وَأَبْعَدَتْ عَنْهُ صَحْنَها ، وَوَضَعَتْ أَمامَهُ صَحْنَها ، وَوَضَعَتْ أَمامَهُ صَحْناً آخَر ، فَقالَ لَها الضِّفْدع : « لا ... قَرِّبِي مِنِّي صَحْناكِ أَنْتِ



الَّذِي تَأْكُلِينَ مِنْه ، لِآكُلَ مِنْهُ مَعَك ! »

فَقَالَ الْمَلِكُ لِإِبْنَتِه : « افْعَلِي مَا يُرِيد ، يَا بُنَيِّتِي الْحَبِيبَة ، فَقَدْ وَعَدْتِهِ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَحْنِك ، وَعَلَيْكِ أَنْ تَفِي بِوَعْدِك » .

فَاضطُّرَتِ الْأَمِيرَةُ أَنْ تُقَرِّبَ مِنَ الضَّفْدِعِ صَحْنَهَا الذَّهَبِيّ ، وَهِيَ مُتَأَلِّمَةُ مُشْمَثِزَّةً . . .

تَنَاوَلَ الضَّفْدِعُ الْفُوطَة ، وَوَضَعَها عَلَى صَدْرِه ، وَبَدَأً يَشْرَبُ الْحِسَاءَ بِالْمِلْعَقَة . . . فَلَمَّا انْتَهَى مِنَ الْحِسَاءَ ، تَنَاوَلَ الشَّوْكَةَ وَالسِّكِين ، وَجَعَلَ يَأْكُل – فِي رقَّةٍ وَتَهْذِيب – اللَّحْمَ الْمَشْوِيّ ، وَالْسَكِين ، وَجَعَلَ يَأْكُل – فِي رقَّةٍ وَتَهْذِيب بِ اللَّحْمَ الْمَشْوِيّ ، وَالْسَكِين ، وَجَعَلَ يَأْكُل مَوْزَةً وَتُفَاحَة . . . وَالْبُطاطِسَ الْمُحَمَّرة ، وَالْفَطائِرَ الْمَحْشُوّة . . ثُمَّ أَكَلَ مَوْزَةً وَتُفَاحَة . . . وَكَانَ الْمُحَمَّرة ، وَالْفَطائِرَ الْمَحْشُوة . . . ثُمَّ أَكُلَ مَوْزَةً وَتُفَاحَة . . . وَكَانَ الْمُحَمَّرة ، وَلُقَدِّمُونَ إِلَيْهِ كُلَّ مَا يَطْلُب ، وَكَانَ الْمُحَمِّرة عَظِيم ! . . . أَمَّا الْمَلِكُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي إِعْجَاب ، وَيَقَدِّلُ فِي نَفْسِه : « هٰذَا مَخْلُوقُ غَرِيب ! . . . إِنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَكَأَنَّهُ وَيَقُولُ فِي نَفْسِه : « هٰذَا مَخْلُوقُ غَرِيب ! . . . إِنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَكَأَنَّهُ أَمِيرٌ جَلِيل ، وَلا يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الضَّفْدِعِ الْأَبْلَهِ الْغَبِيّ ، كَمَا تَقُولُ أَمِيرٌ جَلِيل ، وَلا يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الضَّفْدِعِ الْأَبْلَهِ الْغَبِيّ ، كَمَا تَقُولُ الْبَيْدِ ! » وَلا يَتَصَرَّفُ تَصَرَّفَ الضَّفْدِعِ الْأَبْلَةِ الْغَبِيّ ، كَمَا تَقُولُ الْبَيْدِ ! » وَلا يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الضَّفْدِعِ الْأَبْلَةِ الْغَبِيّ ، كَمَا تَقُولُ الْبَيْدِ ! »

وَبَعْدَ أَنِ انْتَهُوا مِنَ الْغَدَاء ، مَسَحَ الضِّفْدِعُ يَدَيْهِ وَفَمَهُ بِالْفُوطَة ، وَقَال : « لَقَدْ شَبِعْت ... الْحَمْدُ لِله ! »

فَنَّهَضَ الْمُلِكُ وَالْأَمِيرَة . وَقَالَ الضَّفْدِع ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَة :



« أُنْزلِينِي <sub>ا</sub>

أَنْزَلَتِ الْأَمِيرَةُ الضِّفْدِعَ مِنْ فَوْقِ الْمائِدة ، وَوَضَعَتْهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَسارً وَراءَ الْمَلِكِ وَالْأَمِيرَةِ إِلَى حُجْرَةٍ أُخْرَى ، حَيْثُ تَناوَلُوا الْقَهْوَة ... فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شُرْبِها ، قالَ الضِّفْدِعُ لِلْأَمِيرَة : « أُحِبُّ الْقَهْوَة ... فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ شُرْبِها ، قالَ الضِّفْدِعُ لِلْأَمِيرَة : « أُحِبُّ الْآنَ أَنْ أَسْرَيكِ الْآنَ أَنْ أَسْرَيكِ فِي سَرِيكِ الْآنَ أَنْ أَسْرَيكِ ، وَأَرْقِدِينِي فِي سَرِيكِ الْحَرِيرِيّ ... لَقَدْ مَرَّتْ بِي سَنُواتُ طَوِيلَة ، وَأَنَا أَعِيشُ فِي قاعِ الْبِشْرِ السَّحِيقَةِ الْمُظْلِمَة ، فِي الْماءِ الْأَسْودِ العَفِن ... أُرِيدُ أَنْ أَنَامَ الْآنَ ... فَاحْمِلِينِي إِلَى حُجْرَتِكَ ، أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفة ! » فَا الْمَاءِ الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفة ! »

أَمْسَكَتِ الْأَمِيرَةُ الضَّفْدِعَ بِأَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِها ، وَهِيَ السَّخِطَةُ غَاضِبَة ، وَحَمَلَتْهُ إِلَى الدَّوْرِ الْعُلْوِيّ ، وَوَضَعَتْهُ فِي أَحَدِ الْأَرْكَانَ ، وَجَرَتْ إِلَى حُجْرَتْهَا ، وَأَغْلَقَتِ الْبَابَ عَلَى نَفْسِها ؛ لِأَنَّها الْأَرْكَانَ ، وَجَرَتْ إِلَى حُجْرَتْها ، وَأَغْلَقَتِ الْبَابَ عَلَى نَفْسِها ؛ لِأَنَّها لَمْ يَعُدْمِنَ الْمَعْقُولِ أَنْ تَنَامَ هِي وَالضِّفْدِعُ فِي سَرِيرٍ واحِد !

حَقِيقَةً إِنَّ كَلْبَ الْأَمِيرَةِ وَقِطَّتُهَا يَنامَانِ أَحْيَاناً مَعَها فِي السَّرِير ... للكُونْ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ النَّوْمَ بِجُوارِ لَهٰذَا الضِّفْدِعِ الْقَبِيحِ الْمُخِيفِ؟! للكُونْ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ النَّوْمَ بَجُوارِ لَهٰذَا الضِّفْدِعِ الْقَبِيحِ الْمُخِيفِ؟! وَمَا كَادَتِ الْأَمِيرَةُ تَخْلَعُ ثِيابَها ، وَتَرْتَدِي قَمِيصَ نَوْمِها ،



وَتَأْوِى إِلَى فِراشِها ، وَتَضَعُ رَأْسَها عَلَى الْوِسادَة ، حَتَّى رَأْتِ الضِّفْدِعَ فِي وَسَطِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ لَها : « كَيْفَ تَهُو بِينَ مِنِّى ؟ أَلَمْ نَتَعاهَدُ عَلَى أَنْ أَنَامَ فِي سَرِيرِكِ؟ ! »

فَزِعَتِ الْأَمِيرَةُ أَشَدَّ الْفَزَع ، وَقالَت : « كَيْفَ دَخَلْت ؟! » - « دَخَلْتُ مِنْ تَحْتِ الْباب !... أَلا تَرَيْنَ أَنَّ الْباب مُرْتَفِعٌ قَلِيلاً عَنِ الْأَرْضِ ؟ »

- « وَمَاذَا ثُرِيدُ الْآنَ ؟ ! »
- « لا أُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنِي بِوُعُودِك ! »

وَتَقَدَّمَ نَحْوَها ، وَقال : « اِرْحَمِینِی أَیَّتُها الْأَمِیرَة ... لا تَكُونِی قاسِیَةً عَلَیَّ ... لا تَكُونِی قاسِیَةً عَلَیَّ ... لا تَحْتَقِرِینِی ، وَلا تَسْخَرِی مِنِّی ... إِنِّی بائِسٌ مِسْكِین ، مُحْتَاجٌ إِلَی حُبِّكِ وَحَنَانِك » .

فَأَزَاحَتْهُ الْأُمِيرَةَ عَنْهَا بِقَدَمِهَا ، وَجَرَتْ إِلَى الْبَابِ ، وَفَتَحَتْه ، وَخَرَجَتْ إِلَى الْبَابِ ، وَفَتَحَتْه ، وَخَرَجَتْ تَجْرِى ، وَهِيَ تَصِيحُ فِي الضِّفْدِع : « إِنْ لَمْ تَبْتَعِدْ عَنِّي ، وَتُعَادِرِ الْقَصْرَ فَوْراً ، قَتَلْتُكْ ... أَفَهمْت ؟ ... سَأَقْتُلُك ! »

أَخَذَ الضَّفْدِعُ يَجْرِي وَراءَ الْأَمِيرَةِ قَدْرَ طاقَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ فِي تَضَرُّعٍ وَخُشُوع : «أَيَّهُا الْأَمِيرَةُ الْعَزِيزَة ، لاَّخافِي مِنِّي ... إِنِّي تَضَرُّعٍ وَخُشُوع : «أَيَّهُا الْأَمِيرَةُ الْعَزِيزَة ، لاَّخافِي مِنْ قَبْل ، عِنْدَ الْبِئْر ... أُحِبُّكُ ... وَلَيْتَكِ تُحِبِّينَنِي ، كَمَا وَعَدْتِنِي مِنْ قَبْل ، عِنْدَ الْبِئْر ...

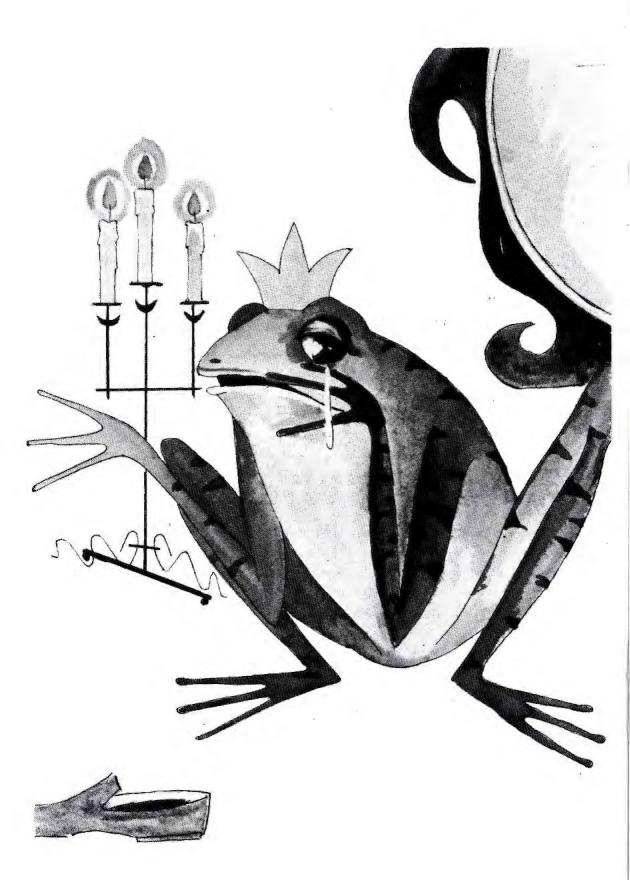

أَنَا بَائِسٌ مِسْكِين ... وَقَدْ تَعَذَّبْتُ سِنِينَ طَوِيلَة ، فَارْحَمِينِي ، وَكُونِي عَطُوفاً عَلَى ... إِنِّى أَسْتَحِقُ عَطْفَكِ وَرَحْمَتَك ، أَيَّمُا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَة ... يا أَجْمَلَ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ، أَنَا مُحْتَاجٌ أَشَدَّ الإحْتِياجِ إِلَى شَفَقَتِك وَحَنانِك ... فَإِنْ لَمْ تُحبِينِي ، وَتُشْفِقِي عَلَى ، عُدْتُ إِلَى الْبِئْرِ شَفَقِي عَلَى ، عُدْتُ إِلَى الْبِئْرِ اللَّعِينَة ، وَعِشْتُ هُناكَ فِي الطِّينِ وَالظَّلام ، حَتَّى أَمُوت ... حِنِّى عَلَى الْبِئْرِ اللَّعِينَة ، وَعِشْتُ هُناكَ فِي الطِّينِ وَالظَّلام ، حَتَّى أَمُوت ... حِنِّى عَلَى الْبُئْرِ وَالظَّلام ، حَتَّى أَمُوت ... حِنِّى عَلَى الْبُؤْرِ وَالظَّلام ، حَتَّى أَمُوت ... حِنِّى عَلَى الْبُؤْرِ وَالظَّلام ، حَتَّى أَمُوت ... حَبِّى عَلَى الْمُوتِ ... وَالْتَعْمِينِي » .

كَانَتِ الْأَمِيرَةُ قَدِ ابْتَعَدَتْ عَنِ الضِّفْدِعِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ كَلامَهُ كُلَّه ... وَأَخَذَتْ عَنِ الضِّفْدِعِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ كَلامَهُ كُلَّه ... وَأَخَذَتْ تَجْرِى فِى أَنْحَاءِ الْقَصْر ، تَهْبِطُ وَتَصْعَد ، وَتَجْرِى وَتَقِف ، وَتَقِف ، حَتَّى اعْتَقَدَتْ أَنَّهَا قَدْ تَخَلَّصَتْ مِنَ الضِّفْدِعِ الْقَبِيحِ الْمُخِيف، وَتَقِف ، حَتَّى اعْتَقَدَتْ أَنَّهَا قَدْ تَخَلَّصَتْ مِنَ الضِّفْدِعِ الْقَبِيحِ الْمُخِيف، فِي حِينَ كَانَ هُوَ يَجْرى باحِثاً عَنْها في كُلِّ مَكان ...

وَكَانَ الْحُرَّاسُ وَالْخَدَمُ يَرَ وْنَهُ وَهُو يَدْخُلُ الْحُجُرات ، وَيَخْرُجُ مِنها ، وَيَقْفِرُ فِي الْأَبْهاءِ الطَّوِيلَة ، وَعَلَى وَجْهِهِ عَلاماتُ الْحُزْنِ وَالْحَسْرَة ، فَيَضْحَكُونَ لِرُ وْيَتِه ، وَيَسْخُرُ ونَ مِنْه ... أَمَّا الْأَمِيرَةُ فَكَانَتِ الْوَحِيدَة فَيَضْحَكُونَ لِرُ وَيَتِه ، وَيَسْخُرُ ونَ مِنْه ... أَمَّا الْأَمِيرَةُ فَكَانَتِ الْوَحِيدَة فِي الْقَصْرِ الَّتِي لاَ يَجِدُ سَبِيلاً إِلَى الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ، وَإِنَّما كَانَتُ ثَحَاوِلُ الْهَرَب ، وَهِي تَبْكِي وَتَنْتَحِب ، فَإِن الضَّفْ دِعَ لَمْ يَكُنْ يُحَاوِلُ الْهَرَب ، وَهِي تَبْكِي وَتَنْتَحِب ، فَإِن الضَّفْ دِع لَمْ يَكُنْ يُصابِقُ عَيْرَها مِنْ شُكَانِ الْقَصْر ، مَع أَنَّهَا الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفَةُ الْجَمِيلَة ، يُضَابِقُ عَيْرَها مِنْ سُكَّانِ الْقَصْر ، مَع أَنَّهَا الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفَةُ الْجَمِيلَة ، بَنْتُ الْمَلِكِ الطَّيْبِ الْعَادِل ...

وَبَيْنَمَ الْأُمِيرَةُ عَلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، تُحَدِّثُ نَفْسَها أَنَّها قَدْ نَجَتْ مِنْ لهذا الضِّفْدعِ الثَّقِيلِ الْمُخِيفُ ، الْقَبِيحِ الشَّكْلِ ، وَتَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ الصَّعُودَ إِلَيْها ، إِذْ رَأَتْهُ عَلَى رَأْسِ السَّلَم يُنادِيها ، وَيَقُولُ لَها : « يَا أَمِيرَ فِي الْعَزِيزَة ، لِماذا تَكْرَهِينَنِي هَكَذَا ، وَتَهْرُ بِينَ مِنِي ؟! ... إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ نَكُونَ أَصْدِقَاء . . . فَهَيَّا نَنْزِلْ لِنَسْتَرِيحِ ! » فَصَرَحَتْ فِيه: « أُسْكُت . . . ابْتَعِدْ عَنِي . . . ابْتَعِدْ وَ إِلَّا قَتَلْتُك » . فَصَرَحَتْ فِيه: « أُسْكُت . . . ابْتَعِدْ عَنِي . . . ابْتَعِدْ وَ إِلَّا قَتَلْتُك » .

ثُمَّ فَكَرَّتْ وَفَكَّرَت ، وَبَدَأَتْ تَخْطُو خُطُواتٍ بَطِيئَة ، حَتَّى وَصَلَتْ الَّهِ مَقَالَتُ الضِّفْدِء : « انْ انْ خَاْفِي »

إِلَى السُّلَّمِ ، وَقَالَتْ لِلضِّفْدِعِ : « اِنْزِلْ حَلْفِي » .

وَلُمَّا وَصَلَتْ إِلَى حُجْرَتِها ، نادَتْ كُلْبَها الْمُدَلَّل ، وَقِطَّتَها الظَّرِيفَة ، وَهِيَ تَعْتَقِدُ أَنَّ الضِّفْدِعَ سَيَخافُ مِنْهُما ، حِينَها يَراهُما ، وَيَبْتَعِدُ عَنْها ، وَيُغادِرُ الْقَصْرِ...

حَمَلَتِ الْأَمِيرَةُ الْكَلْبَ وَالْقِطَّةَ إِلَى سَرِيرِهَا الْفَخْمِ ، وَأَخَذَتْ تَسَلَّى بِمُدَاعَبَيْهِما . . . وَإِذَا الضِّفْدِعُ يَدْخُلُ الْحُجْرَة ، وَيَدْنُو مِنَ السَّرِيرِ ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْن . . . فَأَمْسَكَتِ الْأَمِيرَةُ السَّرِير ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْن . . . فَأَمْسَكَتِ الْأَمِيرَةُ السَّرِير ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْن . . . فَأَمْسَكَتِ الْأَمِيرَةُ الْكَلْبَ بِيُمْنَاهَا ، وَالْقِطَّةَ بِيُسْرِاها ، فَلَمْ يَخَفِ الضِّفْدِع ، وَلا تَحَرَّكُ الْكَلْبَ وَالْقِطَّةِ نَظَراتٍ قاسِية ، فَجَلَسَ مِنْ مَكَانِه ، وَإِنَّمَا نَظَرَ إِلَى الْكَلْبِ وَالْقِطَّةِ نَظَراتٍ قاسِية ، فَجَلَسَ الْكَلْبُ وَالْقِطَّةُ تَحْتَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ، وَنَامَتِ الْقِطَّةُ تَحْتَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ، الْكَلْبُ عَلَى مِخَدَّتِهِ الْحَرِيرِيَّة ، وَنَامَتِ الْقِطَّةُ تَحْتَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ،

وَهُما يَتَطَلَّعانِ إِلَى الضِّفْدِعِ فِي خَوْف !

مَشَى الضَّفْدِعُ حَتَّى اقْتَرَبَ مِنَ السَّرِيرِ ، وَجَعَلَ يَقْفِزُ إِلَى حَافَّتِهِ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَنْجَحْ فَى الصَّعُودِ إِلَيْهِ . . .

كَانَتِ الْأُمِيرَةُ خَائِفَةً ، لَكِنَّ خَوْفَها لَمْ يَكُنْ شَدِيداً ، لأَنَّ مَعَها كَلْبَها وَقِطَّهَا ، وَلأَنَّ الضَّفْدِعَ لا يَسْتَطِيعُ الْقَفْزَ إِلَى السَّرِيرِ ! فَأَخَذَتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ لَحْظَةً بَعْدَ أُخْرَى ، فَلَفَتَ نَظَرُها أَنَّ عَلَى رَأْسِهِ تَاجاً ذَهَبِيا ، مُرَصَّعاً بِالْجَواهِرِ الثَّمِينَة ، كَتِيجانِ الْمُلُوك ، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ تَنَبَّتُ إِلَى هُرَصَّعاً بِالْجَواهِرِ الثَّمِينَة ، كَتِيجانِ الْمُلُوك ، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ تَنَبَّتُ إِلَى هٰذَا التَّاجِ مِنْ قَبْل . . .

عَجَبَتِ الْأَمِيرَة ، وَأَخَذَتْ تُفَكِّر . . . ماذا يَكُونُ هذا الضَّفْدِعُ الْقَبِيحُ الشَّكُل ؟ وَلِماذا يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاجاً كَتاجِ الْمُلُوك ؟ وَمَتَى كَانَتِ الْمُلُوك ؟ وَلَمْ يَضِعُ عَلَى رَأْسِهِ تاجاً كَتاجِ الْمُلُوك ؟ وَمَتَى كَانَتِ الْحَيَواناتُ تَضَعُ تِيجاناً ثَمِينَةً عَلَى رُمُوسِها ؟ إِنَّ لِلْهُدْهُدِ كَانَتِ الْحَيَواناتُ تَضَعُ تِيجاناً ثَمِينَةً عَلَى رُمُوسِها ؟ إِنَّ لِلْهُدْهُدِ رَيْشاتٍ فَوْقَ رَأْسِه ، يَقُولُ النَّاسُ عَنْها إِنَّها تاج . . . . لٰكِنَّهُ تاجُ مِنَ الدَّهِ فِي وَلُجُواهِ ! . . . . . الْكِنَّهُ تاجُ مِنَ الدَّهِ فَا الْجَواهِ ! . . . . .

فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتِ الْأَمِيرَةُ تُفَكِّرُ فِي هٰذِهِ الْأَشْياءِ وَغَيْرِها ، كَانَ الضَّفْدِعُ يَقْفِز ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى السَّرِير ، حَتَّى تَعِبَ كَانَ الضَّفْدِعُ يَقْفِز ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى السَّرِير ، حَتَّى تَعِبَ وَأَصَابَهُ الْإِعْياء ، فَوَقَفَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ فِي اسْتِرْحام ، وَيَقُولُ لَها : وَأَصَابَهُ الْإِعْياء ، فَوَقَفَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ فِي اسْتِرْحام ، وَيَقُولُ لَها : « أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة ، لَقَدْ تَعِبْتُ جِدًّا ، وَأَعْتَقِدُ أَنْكِ

سَتَعْطِفِينَ عَلَى "، وَتَرْفَعِينَنِي إِلَى سَرِيرِك . . . نَعَم ؛ يَحِبُ أَنْ تَرْفَعِينِي إِلَى سَرِيرِك . . . نَعَم ؛ يَحِبُ أَنْ تَرْفَعِينِي إِلَى سَرِيرِك ، فَقَدْ تَواعَدْنَا عَلَى ذُلِك ، قَبْلَ أَنْ أُخْرِجَ لَكِ كُرَتَكِ الذَّهَبِيَّة ، مَنِ الْبِثْرِ الْعَمِيقَة . . . عَلَيْكِ أَنْ تَفَى بِما وَعَدْت ! »

َ الشَّتَدَّ عَيْظُ الْأَمِيرَةِ وَغَضَّبُها ، وَلَمْ تَعْطِفْ عَلَى الضَّفْدِعِ الْمِسْكِين ، بَلْ مَدَّتْ يَدَها ، وَقَبَضَتْ عَلَيْه ، وَضَرَبَتْ بِهِ الْحائِطَ وَالْمِسْكِين ، فَلْتَذْهَبْ إِلَى الْجَحِم ! »

لَكِنَّ الضِّفْدَعَ لَمَسَ الْحَائِط ، وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْض ، بِدُونِ الْكَانُ الضِّفْدَعِ مَّ الْخُرْفِ الْمُعْدِهِ شَفْقَتُكِ عَلَى ؟ . . . كواك . . . كواك . . . » فَقَبَضَتْ عَلَيْهِ الْأَمِيرَةُ مَرَّةً ثانِية ، وَقَالَتْ : « لا بُدَّ أَنْ أَتَحَلَصَ مِنْك ، أَيُّهَا الضِّفْ بِعُ إِلَى الْحَائِطِ فِي قُوّة ، فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ سَلَماً يَقُول : « يا لَلْأَسَف! كواك . . . كواك . . . وا أَسَفاه! »

فَأَمْسَكَتْ بِهِ الْأَمِيرَةُ فِي قَسْوَة ، وَقَذَفَتْ بِهِ الْمِرْآةَ فِي عُنْف ، فَانْكَسَرَ بَلُّورُ الْمِرْآة ، وَجُرِحَ الضِّفْدِعُ فِي صَدْرِه ، وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ يَئِنُ وَ يَتَوَجَّع ، وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْ صَدْرِه . . .

سَمِعَتِ الْأَمِيرَةُ أَنِينَ الضِّفْدِعَ وَتَوَجُّعَه ، وَرَأَتِ الدَّمَ يَنْبَثِقُ مِنْ صَدْرِه ، فَأَخَذَتْهَا الشَّفَقَةُ بِه ، وَعَطَفَتْ عَلَيْه ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ مِسْكِينٌ

يَتَأَلُّم ، وَأَنَّهُ يُحِبُّها ، كَما يُحِبُّها كَلُّها ، وَكَما تُحِبُّها قِطَّتُها ، فَتَقَدَّمَتْ نَحْوَهُ فِي لُطْفٍ وَحَنان ، وَقَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْناها الزُّرْقاوان الصَّافِيَتان بِاللُّمُوعَ ، وَقَالَتْ لَه : « لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ أَيُّهَا الضِّفْدِع . . . وَإِنِّي لَحَز يِنَةٌ لِما أَصابَك ، فَاقْبَلْ عُذْرِي . . . لَقَدْ كُنْتُ أَخافُ مِنْكَ وَأَسْتَقْذِرُك . . . لَكِنِّي الْآنَ أُحِبُّك . . . وَسَوْفَ أَضَمُّدُ لَكَ جُرْحَك ، وَأَضَعُ عَلَيْهِ الْقُطْنَ وَالشَّاشَ الْمُعَقَّم . . . اعْذُرْني . . . لَقَدْ كُنْتُ قاسِيَةً عَلَيْك ! » وَفَجْأَةً رَأْتِ الْأُمِيرَةُ الْعَجَبَ الْعُجابِ! . . . رَأْتِ الضَّفْدِعَ الْقَبِيحَ الشَّكْل ، الْمُخِيفَ الْمَنْظَر ، يَنْتَفِح ، وَيَكْبُرُ وَيَكْبُرُ ، وَيَقِفُ عَلَى رَجْلَيْهِ ، وَيَرْتَفِعُ وَيَرْتَفِع ، حَتَّى صارَ أَطْوَلَ مِنَ الْأَمِيرَة . . . ثُمَّ رَأَتُهُ يَمُدُّ يَدَيْهِ نَحْوَ الْجُرْحِ الَّذِي في صَدْره ، وَيَشُقُّ جِلْدَه ، فَيَسْقُطُ الْجِلْدُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَظْهَرُ شَابٌ فَتِيُّ جَمِيلٍ ، يَبْتَسِمُ لَها في أَدَب وَ وَداعَة ، وَفِي رَقَّة وَمُودَّة !

فَزِعَتِ ٱلْأُمِيرَةُ فِي الْبِدايَةِ فَزَعاً شَدِيداً ، وَصَرَخَت . . . لَكِنَّ الْفَتَى الْجَمِيلَ تَقَدَّمَ نَحْوَها ، وَانْحَنَى أَمامَها فِي أَدَبٍ جَمِّ ، وَقال : الْفَتَى الْجَمِيلَ تَقَدَّمَ نَحْوَها ، وَانْحَنَى أَمامَها فِي أَدَبٍ جَمِّ ، وَقال : «لاَ تَخافِي ، أَيَّتُها الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . إِنَّ لِي قِصَّةً عَجِيبَة ، سَأَقُصُّها عَلَيْك ، فَأَرْجُو أَنْ تُصْغِي إِلَى » .

طَأْطَأَتِ الْأَمِيرَةُ رَأْسَها فِي خَجَل . . . فَدُنا مِنْها الْفَتَى الْجَمِيل ،

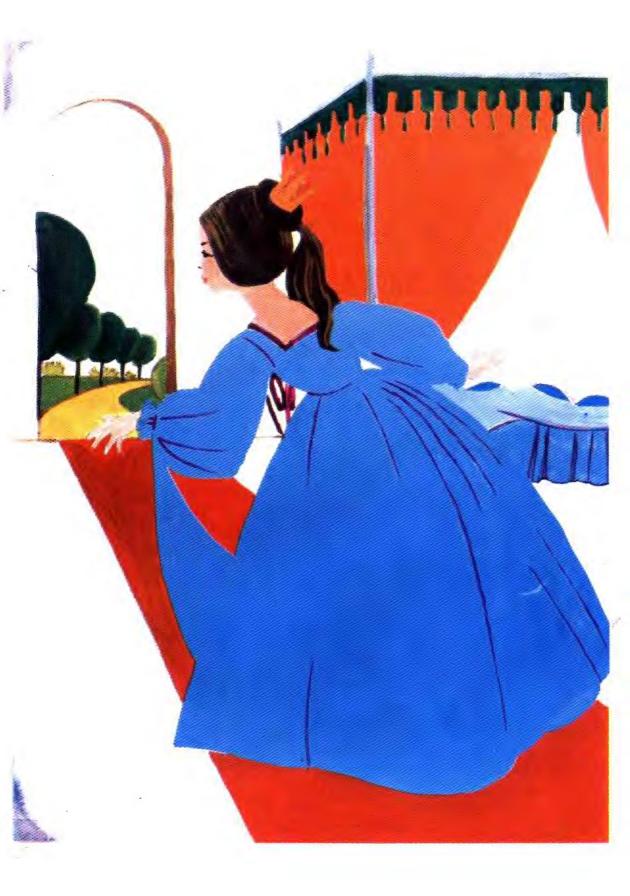

وَأَمْسَكَ يَدَهَا فِي حَرَكَة مُهَذَّبَة ، وَأَجْلَسَهَا عَلَى السَّرِير ، وَجَلَسَ إِلَى جُوارِهَا ، وَقَالَ : « إِنَّ الضِّفْدِعَ الْقَبِيحَ الشَّكْل ، الَّذِي كُنْتِ تَحْتَقِرِينَهُ وَتَسْتَقْذِرِينَه ، وَتَكْرُ هِينَهُ وَتَهْرُ بِينَ مِنْه . . . هُو أَنَا ! . . . أَنَا مَلْكُ بِلادِ « النُّوكَ » ، الَّتِي بِجِوارِ مَمْلَكَةِ أَبِيكِ الْعَظِيمِ . . . وَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَرْشَ الْمَمْلَكَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي . . . وَكَانَتْ لِي عَمَّةُ سَاحِرَةُ شِرِّيرَة ، عَرْشَ الْمَمْلَكَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي . . . وَكَانَتْ لِي عَمَّةُ سَاحِرَةُ شِرِّيرَة ،



لَهَا بِنْتُ قَبِيحَةُ الشَّكُلِ ، الْقِرْدُ أَجْمَلُ مِنْهَا . . . وَأَرَادَتْ عَمَّتِي هَٰذِهِ أَنْ تُزَوِّجَنِي بِابْنَتِهِا الدَّمِيمَة ، فَرَفَضْت . . . فَسَحَرَتْنِي عَمَّتِي ، وَصَيَّرَتْنِي ضِفْدِعًا قَبِيحَ الْمَنْظَرِ ، مُخِيفَ الشَّكْلِ ، وَرَمَتْني في الْبِئْرِ الَّتِي كُنْتِ تَجْلِسينَ عَلَى سُورِها . . . فَإِنَّ الْغابَةَ الْواسِعَةَ نِصْفُها يَتْبَعُ مَمْلَكَتِي ، وَنِصْفُها الْآخَرُ يَتْبَعُ مَمْلَكَةَ أَبِيكِ الطَّيِّب . . . وَحِينَا سَحَرَتْني عَمَّتي قَالَتْ لِي : « لِتَكُنْ أَقْبَحَ ضِفْدِع ، حَتَّى ثُّغَلِّصَكَ أَجْمَلُ أَمِيرَة فَى الدُّنْيا . . . سَوْفَ تَظَلُّ حَبِيساً في هٰذِهِ الْبَثْر ، الْعَمِيقَةِ الْحالِكَةِ الظَّلام ، لا تَرَى أَحَداً ، وَلا يَواكَ أَحَد . . . وَلَنْ يَزُولَ عَنْكَ السِّحْر ، وَلَنْ تَرْجِعَ إِلَى شَكْلِكَ الْآدَمِيّ ، وَلَنْ تَعُودَ شابًّا جَمِيلاً ، إِلَّا إِذَا رَأَتْكَ أَجْمَلُ أَمِيرَةٍ فِي الدُّنْيَا ، وَاحْتَقَرَتْك ، وَسَخرَتْ مِنْك ، ثُمَّ امْتَلاَّ قَلْبُها بِالشُّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَيْك » . . . وَهَا أَنْتِ ذِي – أَيُّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة - قَدْ حَنَنْتِ عَلَى ٓ وَأَشْفَقْت ، بَعْدَ أَنِ احْتَقَرْتِني ، وَسَخِرْتِ مِنِّي ، وَأَسَلْتِ دَمِي . . . فَزالَ عَنِّي السِّحْر ، وَعُدْتُ إِنْساناً ، كَمَا تَرَيْنَى الْآن ، فَلَكِ الشُّكُّرُ الْوَفِير ، وَالْفَضْلُ الْجَزيل . . . أَنَا مَدِينٌ لَكِ بِحَياتِي ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْفَظَك ، وَأَنْ يَجْعَلَ الْخَيْرَ دائِماً عَلَى يَدْيَك ، أَيُّتُها الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَة » .

وَ فِي وَقْتٍ واحِد ضَحِكَتِ الْأَمِيرَةُ وَقَهْقَهَت ، وَ بَكَتْ وَانْتَحَبَت!..

ثُمَّ قَالَت: « كَمْ أَنَا سَعِيدَةٌ الآن ، إِذْ كُنْتُ سَبَا فِي خَلاصِكَ مِنَ السَّحْر! . . . وَكُمْ كَانَ أَبِي حَكِياً حِينَا أَمَرَ فِي أَنْ أَفِي بِوَعْدِي! . . . فَكُمْ أَنْ أَفِي بِوَعْدِي! . . . فَلَوْ لَمْ أَف بِما تَواعَدْنَا عَلَيْه ، عِنْدَما أَخْرَجْتَ كُرَتِي الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِئْرِ اللَّعِينَة ، لَبَقِيتَ - أَيُّهَا الْمَلِكُ الشَّابُ - ضِفْدِعاً قَبِيحاً مُخِيفاً! » اللَّعِينَة ، لَبَقِيتَ - أَيُّها الْمَلِكُ الشَّابُ - ضِفْدِعاً قَبِيحاً مُخِيفاً! »

قالَ الْمَلِكُ الشَّابِ : « هَيَّا نَذْهَبْ إِلَى أَبِيكِ الْعَظِيمِ ، لِأَقُصَّ عَلَيْهِ أَمْرِى أَوَّلاً ، ثُمَّ أَخْطُبَكِ مِنْهُ ثانِياً . . . أَرْجُو أَنْ تُوافِقِي ، وَأَنْ يُبارِكَ أَبُوكِ زَواجَنا ! » يُبارِكَ أَبُوكِ زَواجَنا ! »

وَفِي لهَٰذِهِ اللَّحْظَة ، فُتِحَ بابُ الْحُجْرَة ، وَدَخَلَ الْمَلِك ، لِيَطْمَئِنَّ عَلَى ابْنَتِهِ الْحَبِيبَة . . . وَكَمْ كانَتْ دَهْشَتُهُ وَغَضَبُه ، حِينَا وَجَدَ مَعَها شابًّا جَمِيلًا غَريباً ، لَمْ يَسْبق أَنْ رَآه !

وَقَبْلَ أَنْ يُفِيقَ الْمَلِكُ مِنْ دَهْشَتِه ، كَانَ الْمَلِكُ الشَّابُّ قَدْ تَقَدَّمَ نَحْوَه ، وَانْحَنَى أَمامَه ، وهُوَ يُشِيرُ إِلَى جِلْدِ الضِّفْدِعِ الْمُلْقَى عَلَى الْأَرْض !

وَقَصَّتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى أَبِيها قِصَّةَ « الْمَلِكِ الضَّفْدِع » ! فَعَجِبَ الْمَلِكُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ الْغَرِيبَة ، وَامْتَلَأَ قَلْبُهُ غَيْظاً مِنَ الْعَمَّةِ السَّاحِرَة ، الْمَلِكُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ الْغَرِيبَة ، وَامْتَلاَّ قَلْبُهُ غَيْظاً مِنَ الْعَمَّةِ السَّاحِرَة ، اللَّهَ مَنْ كانَ خَلاصُ الَّتِي سَحَرَتِ ابْنَ أَخِيها ضِفْدِعاً قَبِيحاً . . . وَحَمِدَ اللهَ أَنْ كانَ خَلاصُ النَّي سَحَرَتِ ابْنَ أَخِيها ضِفْدِعاً قَبِيحاً . . . وَحَمِدَ اللهَ أَنْ كانَ خَلاصُ الْمَلِكِ الشَّابِ ، وَزَوالُ السِّحْرِ عَنْه ، بِسَبَبِ ابْنَتِهِ الْعَزِيزَة ، الْمَلِكِ الشَّابِ ابْنَتِهِ الْعَزِيزَة ،

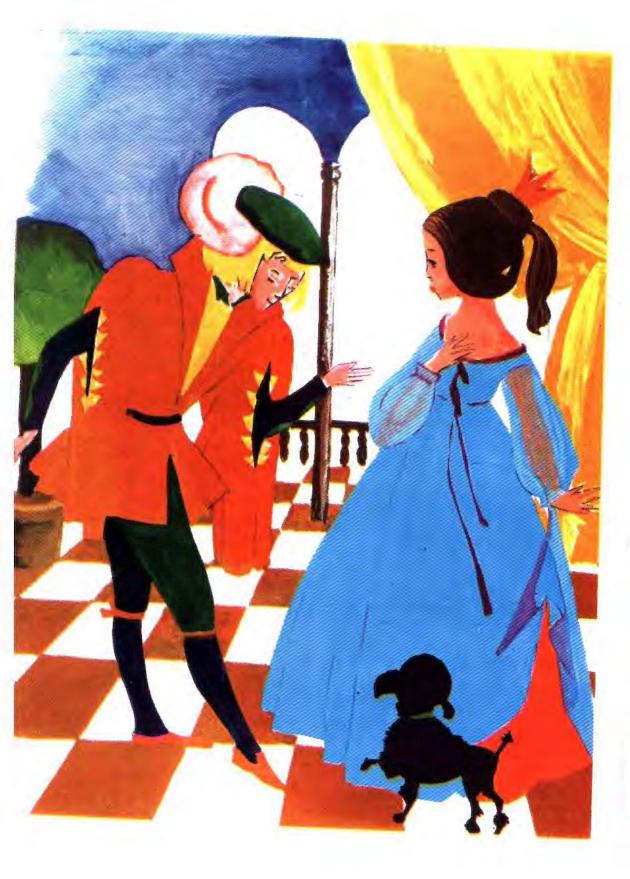

فَاحْتَضَنَ ابْنَتُهُ وَقَبَّلَها ، وَاحْتَضَنَ الْمَلِكَ الشَّابُ وَقَبَّلَه ، وَقالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَزَقَنِي بِكَ ابْناً عَلَى الْكِبَر . . . أَنْتَ ابْنِي مُنْذُ الْيَوْم! » وَمَضَتْ أَيَّام . . . ثُمَّ طَلَبَ الْمَلِكُ الشَّابِ ، مِنْ أَبِيهِ الْجَدِيد ، أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بإخْراجِ الْكُنُوزِ الْمَخْبُوءَةِ فِي الْبَثْرِ ، الَّتِي ظَلَّ مَسْحُوراً فِيهَا سِنِينَ عَٰدَداً ؛ فَقَالَ لَهُ الْمَلِك : « يَا وَلَدِي الْعَزِيزِ ، إِنَّنَا – وللهِ الْحَمْدُ -في غِنِّي عَنْ هٰذِهِ الْكُنُوزِ ، وَسَأَتْرُكُ لَكَ مَمْلَكَتِي بَعْدَ وَفاتي ». قَالَ الْمَلِكُ الشَّابِ : « أَطَالَ اللهُ عُمْرَك ، وَبِارَكَ لَكَ فَهَا آتاك ، وَهَنَّأُكَ بِإِثْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ فِهَا أَعْطَاك ، وَجَعَلَ باقى حَياتِكَ أَكْثَرَ مِنْ مَاضِيها مَ خَيْراً وَبَرَكَةً وَتَوْفِيقاً . . . إِنِّي لا أُريدُ إِخْراجَ لهٰذِهِ الْكُنُوزِ إِلَّا لَأَجَهِّزَ بِهَا جَيْشًا كَبِيرًا ، أَسِيرُ بِهِ إِلَى مَمْلَكَتِي ، لأَسْتَردُّ مِنْ عَمَّتِي السَّاحِرَة ، عَرَّشِيِّ الْمُغْتَصَّبِ . . . وَسَأَضُمُ مَمْلَكُتِي إِلَى مَمْلَكَتِك . فَتَصِيرُ أَنْتَ والِدَنا جَمِيعاً ، وَمَلِكَ شَعْبِكَ وَشَعْبِي ». .

قَالَ الْمَلِكُ الطَّيِّبِ : ﴿ إِنَّ جَيْشِي تَحْتَ أَمْرِكِ . . . وَأَنَا لا أُرِيدُ ضَمَّ مَمْلَكَتِكَ إِلَى مَمْلَكَتِي ، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ تَسْتَرِدَّ عَرْشَك ، وَأَنْ تُعَاقِبَ عَمَّتَكَ الشِّرِيرَة ، عَلَى فَعْلَتْهَا الشَّنِيعَة » . . . .

وَذَهَبَ الْغَوَّاصُونَ وَالْحُرَّاسُ إِلَى الْبِنْرِ الْعَمِيقَة ، وَأَخْرَجُوا الْكُنُوزَ الَّتِي فِيها ، فَأَخْرَجُوا ذَهَباً وَأَلْماساً وَياقُوتاً وَعَقِيقاً ، وَأَشْياءَ كَثِيرَةً

ثَمِينَة ، لا حَصْرَ لَها وَلا عَد ، حَتَّى إِنَّ الرَّائِي لَيَظُنُّ أَنَّ جَواهِرَ الدُّنْيا كُلُّها كَانَتْ مُخَبَّأَةً في هٰذِهِ الْبِئْرِ اللَّعِينَة . . .

وَأَعَدَّ الْمَلِكُ الشَّابِ - بِمُساعَدَةِ الْأَمِيرَةِ وَأَبِيها الْعَظِيم - جَيْشاً كَبِيراً ، سافَر بِهِ إِلَى مَمْلَكَتِه . . . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْحُدُود ، أَرْسَلَ بَعْضَ الضُّبَّاطِ وَالْجُنُود ، لِيَأْتُوهُ بِأَخْبارِ عَمَّتِهِ وَشَعْبِه ، فَعادُوا إِلَيْهِ بَعْضَ الضُّبَّاطِ وَالْجُنُود ، لِيَأْتُوهُ بِأَخْبارِ عَمَّتِهِ وَشَعْبِه ، فَعادُوا إِلَيْهِ يَقُولُون : إِنَّ عَمَّتَهُ قَدْ نَصَبَتْ نَفْسَها مَلِكَة ، وَإِنَّها تَحْكُمُ الشَّعْبَ يَقُولُون : إِنَّ عَمَّتَهُ قَدْ نَصَبَتْ نَفْسَها مَلِكَة ، وَإِنَّها تَحْكُمُ الشَّعْبَ بَكُلِّهُ يَكُرَهُها ، وَيَنْتَظِرُ عَوْدَتَهُ لِيُخَلِّصَهُ مِنْ شَرِّها . . .

وَمَا كَادَ الْجَيْشُ وَالشَّعْبُ يَعْلَمُونَ بِوُصُولِ مَلِكِهِمْ الشَّابِ ، الَّذِي يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه ، حَتَّى انْضَمُّوا جَمِيعاً إِلَيْه ، فَدْخَلَ عاصِمةَ مَمْلَكَتِهِ مِنْ غَيْر حَرْب ، وَمِنْ غَيْر أَنْ تَسِيلَ نُقْطَةُ دَم !

وَبَلَغَ الْمَلِكَةَ السَّاحِرَةَ ما حَدَث ، فَصَعَدَت إِلَى سَطْحِ الْقَصْر ، وَحَوْلَها قِلَةً مِنَ الضَّبَاطِ الَّذِينَ أَثَرَت فِيهِم بِسِحْرِها ، فَما إِنْ رَأْتِ الْمَلِكَ الشَّابَّ يَقْتَرَبُ مِنَ الْقَصْر ، وَمِنْ حَوْلِهِ الشَّعْبُ وَالْجَيْش ، حَتَّى ذَهَبَ الشَّابَ يَقْتَرَبُ مِنَ الْقَصْر ، فَمِنْ حَوْلِهِ الشَّعْبُ وَالْجَيْش ، حَتَّى ذَهَبَ عَقْلُها ، وَأَصابَهَا الْجُنُون ، فَأَلْقَت بِنَفْسِها مِنَ السَّطْح ، وَأَلْقَى الضَّبَاطُ أَنْفُسَهُم وَرَاءَها ، فَهَلَكُوا ، وَالشَّعْبُ وَالْجَيْشُ يُصَفِّقُونَ وَيُهَلِّلُون . . . قَضَى الْمَلِكُ الشَّابُ فِي مَمْلَكَتِهِ أَسْبُوعاً ، عَمَّ الْمَمْلَكَة فِيهِ قَضَى الْمَلِكُ الشَّابُ فِي مَمْلَكَتِهِ أَسْبُوعاً ، عَمَّ الْمَمْلَكَة فِيهِ

الْفَرَحُ وَالْمَرَحِ ، وَالرَّقْصُ وَالطَّرَبِ . . . وَبَعْدَ أَنْ رَتَّبَ الْمَلِكُ شُنُونَ مَمْلَكَتِه ، أَنَابَ عَنْهُ رَئِيسَ وُزَرائِه ، وَعادَ إِلَى أَمِيرَتهِ الْجَمِيلَةِ اللَّطِيفَة وَهُوَ يَحْمِلُ إِلَيْهَا قَلْبَهُ الْمُحِبِ ، وَعَادَ إِلَى أَمِيرَتهِ الْجَمِيلَةِ اللَّطِيفَة وَهُوَ يَحْمِلُ إِلَيْهَا قَلْبَهُ الْمُحِبِ ، وَهُوَ يَحْمِلُ إِلَيْهَا قَلْبَهُ الْمُحِبِ ، الْمُعْتَرِفَ بَالْجَمِيل . . .

وَأُقِيمَ احْتِفالٌ عَظِيم ، تَزَوَّجَ فِيهِ الْمَلِكُ الشَّابُّ مِنَ الْأَمِيرَة ، التَّي كَانَتِ السَّبَبَ في نَجاتِهِ مِنَ السِّحْر . . .

وَبَعْدَ أُسْبُوع ، رَكِبَ الْمَلِكُ الشَّابُّ وَعَرُوسُهُ الْجَمِيلَة ، عَرَبَةً فَخِيمَة ، تَجُرَبَةً فَخِيمَة ، تَجُرُها الْحَرَسُ بِمَلابِسِهِمُ الْخَيْمَة ، وَحَوْلَها الْحَرَسُ بِمَلابِسِهِمُ الْأَنِيقَة ، وَأَسْلِحَهُمُ اللَّامِعَة ، وَأَعْلامِهمُ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلُوان . . .

وَفِي مَمْلَكَةِ ﴿ الْبُوكِ ﴾ ، عاشَ الْعَرُوسانِ فِي أَتَمِّ سَعادَة ، وَأَهْنَا إِبالَ ، وَعاشَ شَعْبُهُما فِي سَلامٍ وَأَمان ، بِلا قَسْوَةٍ وَلا طُغْيان !



## أسئلة في القصة

- ١ من أصدقاء الأميرة الذين كانت تلعب معهم؟ وأين كانوا يلعبون؟
  - ٢ ما سبب خوف الأميرة من البئر؟ وما أثر دموع الأميرة فيها؟
- ٣ اذكر الحديث الذي جرى بين الأميرة والضفدع، قبل أن يعيد إليها
   كرتها الذهبية.
  - ٤ ماذا جرى بين حراس القصر الملكي والضفدع؟
- ٥ نصح الملك ابنته الأميرة بأن تفى بوعدها، فأذكر هذه النصيحة بالتفصيل.
- ٦ «كان الملك ينظر إلى الضفدع في إعجاب» متى حدث هذا؟ ولماذا؟
  - ٧ كيف دخل الضفدع حجرة نوم الأميرة؟ وماذا جرى بينها؟
- ٨ كم مرة أرادت الأميرة قتل الضفدع؟ ومتى انقلب الضفدع شابًا جميلًا؟
  - ٩ كان الملك حكيمًا طيبًا اذكر بعض ما يثبت ذلك.
  - ١٠ كان الضفدع ملكا شابًا جميلاً، فمن سحره؟ ولماذا؟
    - ١١ كيف كانت نهاية العمّة الساحرة الشريرة؟
  - ١٢ لخص القصة بأسلوبك فيها لايقل عن ثلاثين سطرًا.